# في المال المالي المالي

القيصتة أيخامينت

مطبعتالمغارف ومتكتب عانمضر مطبعتها بمضر المعارف ومتكبت المعارف

حفوق الطبع والنفل محفوظة

#### ١ - هَبُوبُ ٱلْعَاصِفَةَ

كَانَ ٱلْمَلِكُ « عَجِيبُ » يُحِبُ ٱلْبَحْرَ - منذنشأ ته - فَلْنَا وَلِيَ ٱلْعَرَ شَ أَكُثْرَ مِنَ الْأَسْفَارِ فِي ٱلْبَحْرِ، وَنَسِي الْاهْتُمَامَ بِرَعِيتِهِ، وَتَرَكَ العِنَايَةَ بِأَمْرِ المُلْكِ وَإِقَامَةِ العَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ . وَكَانَ كُلُّمَا عَادَ مِنْ رَحْلَةِ آشِتَاقَ إِلَى غَيْرِهَا . وَفِي يَوْم مِنَ الْآيَّامِ أَعَدَّ لِلسَّفَرَ سَفِينَةً كَبِيرَةً ، وَأَخَذَ مَعَهُ كَثِيراً مِنْ خَاشِيتِهِ ، وَسَارَتْ بهمُ السَّفِينَةُ فِي عُرْضِ البَحْرِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَكَانَتِ الرَّبِحُ طَيّبَةً وَالبَحْرُ ا هَادِثًا، ثُمَّ هَبَتْ عَاصِفَة شَدِيدَة فَأَظْلَبَتِ الدُّنْيَا وَاضْطَرَبَ البَحْرُ وَظُلْتِ الْأَمُواجُ تَلْعَبُ بِالسَّفِينَةِ وَتُهَدَّدُهَا بِالْغَرَق فِي كُلُّ لَحُظُةً ، وَمَرَّتْ بَهِمْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ــ وَهُمْ فِي أَشَدَّ القَلَقِ لِهِيَاجِ ٱلْبَحْرِ ــ ثُمَّ هَدَأَتِ الْعَاصِفَةُ، وَقَامَ رُبَّانُ السّفينة لِيتَعَرّف أَنْ هُو ، وَمَا كَادَ الرُّبَّانُ يَتَحَقَّقُ اللامرَ حتى صَرَخَ وَبَكَى وَلَطَمَ وَجَهَلَهُ مِنْ شَدَّةِ الْجَزَعِ

# فَسَأَلَهُ الْمَلِكُ « عَجيبُ » : « مَاذَا حَدَثَ ؟ » . فَقَالَ لَهُ



الرُّبَّانُ وَهُوَ يَبْكِي: «لَفَدْ هَلَكْنَا، هَلَكْنَا يَا مَوْلاَي!»

٢ - جبل المغنطيس

فَقَالَ لَهُ ٱلْمُاكُ : « وَكُنيفَ هَلَكْنَا وَقَد ْ هَدَأْتِ الْعَاصِفَةُ وَزَالَ عَنَّا الْخُطَرُ ؟ » فَقَالَ لهُ الرُّبَّانُ : « انظُر ْ إِلَى هَذَا الشَّوَادِ الذِّي عَنَّا الْخُطَرُ ؟ » فَقَالَ لهُ الرُّبَّانُ : « انظُر ْ إِلَى هَذَا السَّوَادِ الذِي يَلُوحُ لَنَا مِن بَعِيدٍ ، إِنَّهُ جَبَلُ ٱلْمَغْنَطِيسِ فَ السَّوَادِ الذِي يَلُوحُ لَنَا مِن بَعِيدٍ ، إِنَّهُ جَبَلُ ٱلْمَغْنَطِيسِ فَالسَّوَادِ الذِي يَلُوحُ لَنَا مِنْ بَعِيدٍ ، إِنَّهُ جَبَلُ ٱلْمَغْنَطِيسِ فَالسَّوَادِ الذِي يَلُوحُ لَنَا مِنْ بَعِيدٍ ، إِنَّهُ جَبَلُ ٱلْمَغْنَطِيسِ فَاللَّهُ السَّوَادِ الذِي يَلُوحُ لَنَا مِنْ بَعِيدٍ ، إِنَّهُ عَبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُغْنَطِيسِ فَا اللَّهُ الْمُعْلِيلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْنَظِيلِيلُولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الل

وَسَتَدْفَعُنَا ٱلْأَمُوْاجُ إِلَيْهِ غَدًا وَيَجُدْبُ ٱلْمَغْنَطِيسُ كُلَّ مَا فِي مَرْ كَبِنَا مِن ٱلْمَسَامِيرِ فَتَتَفَكَّكُ أَلْوَاحُهُ وَنَغْرَقُ مَا فِي مَرْ كَبِنَا مِن ٱلْمَسَامِيرِ فَتَتَفَكَّكُ أَلْوَاحُهُ وَنَغْرَقُ بَمَا فِي مَرْ كَبِنَا مِن ٱلْمَحْرِ .

# ٣ \_ طلسم الجبل

فَسَالُهُ آلْلُكُ : « أَلَيْسَ فِي قُدْرَ تِكَ أَنْ تَبَعْدَ بِنَا عَنْ هَذَا الْمُعْنَطِيسَ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللُّ بَانُ: « كَلاّ مَا مَوْ لاَى فَإِنَّ الْمَعْنَطِيسَ الْجُبَلِ ؟ » فَقَالَ لَهُ الرُّبَّانُ: « كَلاّ مَا مَوْ لاَى فَإِنَّ الْمَعْنَطِيسَ



يَجُدْذِبُ مَرَ كُنَا إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَنْجُ سَفِينَـة ُ وَاحِدَة ُ وَصَلَتْ إِلَىٰ هَذَا الْجَبَلِ قُبَّةً إِلَىٰ هَذَا الْجَبَلِ قُبَّةً

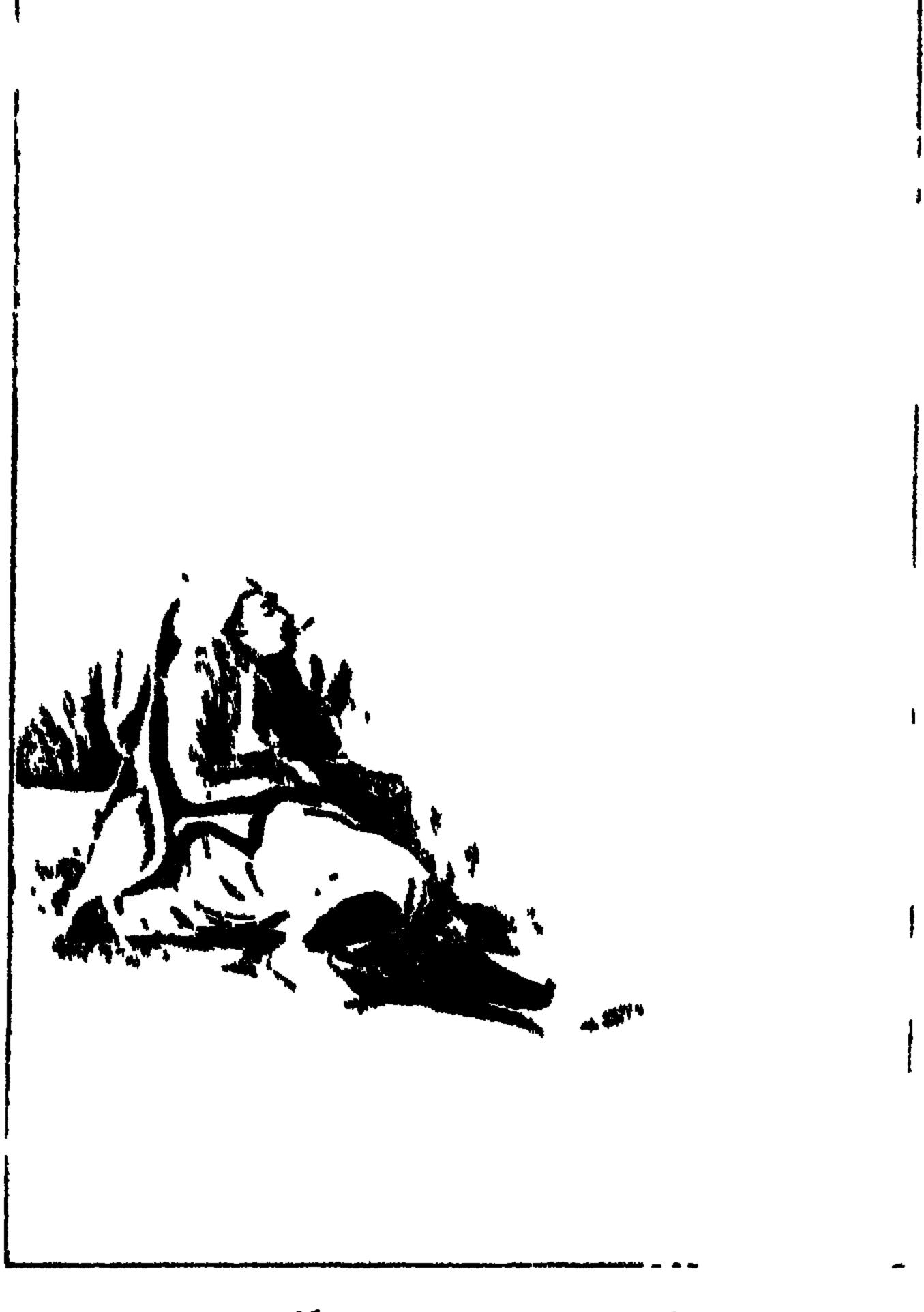

وَرَأَى فِي مَنَامِهِ شَيخًا مَهِيبَ الطَّلْعَةِ. وَرَأَى فِي مَنَامِهِ شَيخًا مَهِيبَ الطَّلْعَةِ.

عَالِيَة وَفَوْقَهَا فَارِسُ عَلَى فَرَسِ مِنْ نَحَاسٍ وَفِى صَدْرِهِ لَا نَفْهَمُهَا ، لَوْحُ مِنَ ٱلرَّصَاصِ قَدْ نَقْشَتْ عَلَيهِ طَلَاسِمُ لَا نَفْهُمُهَا ، وَوَحَ مِنَ ٱلرَّصَاصِ قَدْ نَقْشَتْ عَلَيهِ طَلَاسِمُ لَا نَفْهُمُهَا ، وَوَلاَ سَبِيلَ إِلَى خَلاصِ ٱلسُّفُنِ مِنَ ٱلْفَلاَكِ إِلاَّ إِذَا وَقَعَ وَلاَ سَبِيلَ إِلَى خَلاصِ ٱلسُّفُنِ مِنَ ٱلْفَلاَكِ إِلاَّ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ ٱلْفَارِسُ فِي ٱلْبَحْرِ . »

#### . ع - غَرَقُ ٱلْمُرَ كُبِ

فَحزِنَ ٱلمُلِكُ ، عَجِيبُ » وَأَصْحَابُهُ أَشَدَ ٱلْحُزُنِ وَلَمْ يَنَامُوا طُولَ لَيْلُهُمْ ، وَلَمَّا جَاءِ الْيَوْمُ التَّالِى ظَهَرَ لَهُمْ صِدْقُ كَلاّم الرّبّانِ، فَقَدْ رَأُوا الْمَرْ كُب يَنْدَ فِعُ نَحُوْ الْجَبَلِ بِسُرْعَة لاَ مَثْيِلَ لَهَا فَأَيْقُنُوا أَنَّهُمْ - لاَ مَحَالَةً - هَالِكُونَ. وَمَا كَادَ ٱلْمَرْ كُبُ يَقْتَرِبُ مِنَ ٱلْجَبَلِ حَتَّى جَذَبَ الْمَغْنَطِيسُ كُلَّ مَا فِي ٱلْمَرْ كُبِ مِنْ مَسَامِيرً ، فَتَفَكَّكُتُ ٱلْوَاحُهُ وَغَرَقَ مَنْ فِيهِ، وَلَكِنِ ٱلْمُلِكُ «عَجِيبٌ» وَجَـَـدَ لَوْحًا مِنَ ٱلخشبِ قَرِيبًا مِنْهُ فَتَعَلَقَ بِهِ، ثُمَّ قَذَفَتُهُ أَمْوَاجُ الْبَحْرِ \_ بَعْدَ قَلِيلِ \_ إِلَى سَفْحِ ٱلْجُبَلِ، فَرَأَى \_ لِحُسُن حَظِهِ \_

طَرِيقًا سَهْلَةُ سَارَ فِيهَا حَتَى وَصَلَ إِلَى أَعْلَى ٱلْجَبَلِ مِنْ عَيْرِ عَنَاءٍ، وَلَمْ يَكُدِ الْمُلَكُ «عَجِيبُ » يَرَى أَنَهُ قَدْ نَجَامِنَ عَيْرِ عَنَاءٍ، وَلَمْ يَكَدِ الْمُلَكُ «عَجِيبُ » يَرَى أَنَهُ قَدْ نَجَامِنَ الْمُمَادِ حَتَى حَدَ اللّهَ عَلَى نَجَايَهِ وَصَلّى شُكْرًا يَلَهِ عَلَى سَلَامَتِهِ.

ه حلمُ اللكاكِ عَجيب

ثُمَّ غَلَبَهُ الصَّعْفُ وَالتَّعَبُ فَنَامَ لِلْحَالِ، وَرَأَى فِي منامه شيخًا مهيب الطّلعة يقول له : « فم يَا عجيبُ مِنْ نَوْمِكَ ، وَاحْفِرْ تَحْتَ قَدَمَيْكَ قَلِيلًا تَجَدْ قُوْسًا مِنَ النَّحَاس وَثَلَاثَ نِبَالٍ مِنَ الرَّصَاصِ \_ عَلَيْهَا طَلَاسِمُ مَنْقُوشَةً \_ فَاضْرِبْ فَارِسَ الْبَحْرِ بِتِلْكُ النِّبَالِ فَإِنَّهُ تَسقطُ فِي الْبَحْرِ وَيَبطُلُ سِحْرُهُ ، فَتَسْتَرَ بِحُ النَّاسُ مِنْ شَرَّهِ وَأَذَاهُ . وَمَتَى تَمَّ لَكَ ذَلِكَ فَادْفِنْ هَذِهِ ٱلْقَـوْسَ في مكان الطلسم فإنّ البَحْرَ تعنلوحتى يُسَاوِى ٱلجُبَل، فَيَخْرُجَ لَكَ مِنَ البَحْرِ زَوْرَقُ فِيهِ يَمْثَالُ مَسْخُورٌ مِنَ النَّحَاسِ يُوصِلُكَ إِلَى بَلَدِكَ بَعْدَ عَشَرَةً أَيَّامٍ وَإِنَّى أَحَذُرُكَ

أَنْ تَذْكُرَ أَسْمَ اللهِ - وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ الزّوْرَقِ المُسْخُورِ - لِنَكَرّ يَذُوبَ التّمثالُ وَيَبْطُلُ السّحْرُ ويَغْرَقَ الزّوْرَقُ لِلْحَالِ.

#### ٣ \_ في الزّورَق

فَاسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَهُو َ فَرْحَانُ بِهَذَا الْحُلْمِ الَّذِي فَتَحَ لَهُ بَابَ الْأَمَلِ فِي الْعَوْدَةِ إِلَى بَلَدِهِ ـ بَعْدَ أَنْ كَانَ تائسًا مِنْ ذَلِكَ ـ وَ بَحَثَ تَحْتَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَرَأَى ٱلْقَوْسَ وَالسَّهَامَ الثَّلَاثَةَ ، فَضَرَبَ بِهَا طِلْسُمَ الْجَبَلِ فَهُوَى ٱلفَارِسُ وَٱلْفَرَسُ فِي الْبَحْرِ . فَدَفَنَ ٱلْقَوْسَ فِي مَوْضِع الطِّلسُم فَارْتَفَعَ مَا لِم الْبَحْرِ حَتَّى سَاوَى ٱلْجَبَلَ وَخَرَجَ لَهُ زَوْرَقُ مِنَ ٱلْبَحْرِ \_ وَفِيه ِ يَمْثَالُ مِنَ النَّحَاسِ \_ فَرَكِبَ الزّورَق مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفُوهِ بِكُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَحَرَّكَ التَّمثَّالُ مِجْذَافَيْـهُ فَسَارَ الزُّورَقُ بِهِمَا، وَمَا زَالَ مُسْرِعًا فِي سَيْرِهِ حتى اقترَب من البر ، ففرح الماك «عجيب» بذلك فَرَحًا شَدِيداً، وَأَنسَاهُ فَرَحُهُ لِهِ بِقُرْبِ الْعَوْدَةِ لَهِ نَصِيحَةً

الشَّيْخ، فَحَمدَ اللهَ عَلَى سَلاَمتِه، وَمَا كَادَ يذكُرُ السُمَ اللهِ حَتَى أَخْتَنَى الزَّوْرَقُ وَالتَّمْثَالُ مَعًا، وَغَاصًا فِي قَرَ ارِالبَحْرِ حَتَى آخَتَنَى الزَّوْرَقُ وَالتَّمْثَالُ مَعًا، وَغَاصًا فِي قَرَ ارِالبَحْرِ



وَبَعْدَ عَنْهُ الشَّاطِي ﴿ فَسَبَحَ الْمَلِكُ ﴿ عَجِيبٌ ﴾ طُولَ ٱلْيُوْمِ فِي ٱلْبَحْرِ حَتَّى ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَأَيْقَنَ بِالْهَلَاكُ العَاجِلِ، فَأَسْلَمَ فِي ٱلْبَحْرِ حَتَّى ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَأَيْقَنَ بِالْهَلَاكُ العَاجِلِ، فَأَسْلَمَ أَمْرُهُ لِللهِ وَدَعَاهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنّا هُو فِيهِ مِنْ كُرْبٍ ، فَمْرَهُ لِللهِ وَدَعَاهُ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنّا هُو فِيهِ مِنْ كُرْبٍ ، فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ وَقَذَفَتُهُ الْامْوَاجُ إِلَى شَاطِئَ جَزِيرَةٍ فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ وَقَذَفَتُهُ الْامْوَاجُ إِلَى شَاطِئَ جَزِيرَةٍ كَلِيرَةٍ ، فَحَمِدَ اللهَ على نَجَاتِهِ مِنَ الْغَرَقِ وَصَلَّى لَهُ صَلَاةً الشَّمْرِ ، ثُمَّ نَامَ فَوْقَ شَجَرَةٍ عَالِيتَةٍ طُولَ اللَّيْلِ .

وفي صبّاح الْيَوْمِ التَّالِي رَأَى مَرْكَبًا كَبِيراً يَقْتَرِبُ مِنَ الْجَزِيرةِ فَصَعِدَ إِلَى شَجَرَةٍ عَالِيَةٍ حَتَى لاَ يَرَاهُ أَحَدُ، مِنَ الْجَزِيرةِ فَصَعِيدٍ وَفَتَى وَشَيْخًا يَخْرُ جُونَ مِنَ المَرْكَبِ، فَرَأَى عَشَرَة عَبِيدٍ وَفَتَى وَشَيْخًا يَخْرُ جُونَ مِنَ المَرْكَبِ، ثُمَّ عَادُوا ثُمَّ حَفَرُ وَا قَلِيلًا فِي الارْضِ وَنَزَلُوا فِي جَوْ فِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَنَقَلُوا إِلَيْهَا كُلَّ مَا فِي الْمَرْضِ وَنَزَلُوا فِي جَوْ فِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَنَقَلُوا إلَيْهَا كُلَّ مَا فِي الْمَرْكِ مِن خُبْرِ وَدَقِيقٍ وَسَمْن وَفَاكِهَةٍ وَحَلْوى ، ورَجَعُوا إِلَى الْمَرْكِ بِمِنْ حَيْثُ أَتُوا وَهُو مَعْمُمُ ٱلْفَتَى – وَسَارَ المَرْكِ بُهِمْ مِنْ حَيْثُ أَتَوا وَهُو يَعْجَبُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَشَدً العَجَبِ .

## ٨ ــ تحت الأرض

فَلَمَّا أَخْتَنَى الْمَرْ كُ عَنْ نَاظِرِهِ أَسْرَعَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي كَانُوا فِي سَطِهِ حَلْقَةٌ مِن حَدِيدٍ ، فَرَفَعَ الْحَجَرَ فَرَأَى تَحْتَهُ سُلَّاً ، فَنَزَلَ وَهُو يَعْجَبُ مِن ذَلِكَ وَهُو يَعْجَبُ مِن ذَلِكَ وَهُو يَعْجَبُ مِن ذَلِكَ وَهُو يَعْجَبُ مِن ذَلِكَ وَفَو بَعْدَ نَفْسَهُ فِي غُرُ فَةً وَاسِعَةً مَفُرُ وشَةً مِن ذَلِكَ وَقَرَ مَقَالِهِ مَقْرُ وشَةً

بِبِسَاطِ ثَمِينَ ، وَرَأَى فِي صَدْرِ ٱلْمَكَانِ أَرِيكَةً قَدْ جَلَسَ عَلَيْهَا ذَ لِكَ ٱلْفَتَى ، فَزَادَ عَجَبُهُ مِمَّا رَأَى ، وَارْ تَعَبَ ٱلْفَتَى عَلَيْهَا ذَ لِكَ ٱلْفَتَى ، فَزَادَ عَجَبُهُ مِمَّا رَأَى ، وَارْ تَعَبَ ٱلْفَتَى عَلَيْهَا ذَ لِكَ ٱلْفَتَى وَمَا زَالَ يُحَادِثُهُ حَتَّى زَالَ حِينَ رَآهُ أَمَا مَهُ ، فَطَمْأَنَ ٱلْفَتَى وَمَا زَالَ يُحَادِثُهُ حَتَّى زَالَ خَوْفُهُ وَتَبَدّلَ رُعْبُهُ مِنْهُ فَرَحًا بِقُدُو مِهِ وَسُرُوراً .

#### · قصة الفتى - ٩

ثُمَّ قَالَ لِلْفَتَى : « كَيْفَ حَضَرْتَ إِلَى هَذِهِ الْجَزِيرَةِ ٱلْمُوحِشَةِ ؟ وَلِمَاذَا اخْتَرْتَ البَقَاءِ تَحْتَ الْأَرْضِ ؟ » فَقَالَ لَهُ: ﴿ إِنَّ أَبِي تَاجِرٍ مِنْ كِبَارِ يُجَارِ الْلُؤْلُو \_ وَهُو شَيْخُ كَبِيرٌ - وَلَمْ يُرْزَقْ فِي حَيَاتِهِ أَوْلاَدًا غَيْرِي ، وَقَدْ رَأَى - في منامه \_ يَوْمَ وُلِدْتُ حُلْمًا مُخِيفًا، فَجَمَعَ ٱلْحُكُمَاء وَمُفْسِرَى ٱلْأَحْلَامِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنْ أَجْبِلِي قَصِيرٌ ، وَأَنْ ٱلْمَاكَ « عجيباً » سَيَقْتَلُنِي بَعْدَ أَنْ يَرْمِي طِلْسُمَ ٱلْجَبَلِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَسِيَحَدُثُ ذَلِكَ حِينَ تَبْلُغُ سِنِي ٱلْخَامِسَةَ عَشَرَةً، وَمَتَى مَرَّتْ بِي أَرْبَعُونَ يَوْمًا - بَعْدَ ذَلِكَ - نَجَوْتُ مِنَ الْهَلَاكِ. فَأَعَدَّ

لِي أَبِي هَذَا الْمَكَانَ فِي هَذِهِ آلِجُزيرَةِ ، وَلَمَّا عَلِمَ بِوُقُوعِ الطَّلْسُمِ فِي الْبَحْرِ ، أَحضَرَ نِي إِلَى مُنَا حَتَى لاَ يَهْتَدِي آلْمُكُ الطَّلْسُمِ فِي الْبَحْرِ ، أَحضَرَ نِي إِلَى مُنَا حَتَى لاَ يَهْتَدِي آلْمُكُ وَعَجِيبٌ » إِلَى تَمكَانِي فَيَقْتُلُنِي . » «عَجِيبٌ » إِلَى تَمكَانِي فَيَقْتُلُنِي . »

#### ١٠ - مَصْرَعُ الْفَتَى

فَعَجِبَ مِنْ قِصَّةِ ٱلْفَتَى أَشَدَّ الْعَجَبِ وَهُزِئَ بِمَا قَالَهُ لَهُ ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِاسْمِهِ حَتَّى لاَ يَخَافَ. وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ



وَهُمْ عَلَى أَسْعَدِ حَالً وَأَهْنَا بِالًّ . وَكَانَ الْمَلَكُ ﴿ عَجِيبُ ﴾ يَقُصُ عَلَى أَسْعَدَ حَالًا وَأَهْنَا بِاللِّ . وَكَانَ الْمَلَكُ ﴿ عَجِيبُ ﴾ يَقُصُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ القَصَص ، وَيَرْوِى لَهُ أَمْتَعَ ٱلْأَحَادِيثِ .

فَلَمَّا جَاءِ الْيَوْمُ الْآرْبَعُونَ نَهَضَ ٱلْفَتَى فَاسْتَحَمَّ وَنَامَ إِلَى الْعَصْرِ، ثُمَّ قَتَحَ عَيْنَيْهِ وَطَلَّبَ مِنْهُ أَنْ يَشُقُ لَهُ بَطِّيخَةً فَبَحَثَ عَنْ سِكُينِ فَلَمْ يَجِدْ، فَأَشَارَ ٱلْفَتَى إِلَى مَكَانِهَا \_وَكَانَتْ مُعَلَّقَةً فَوْقَ رَأْسِه \_ فَأَسْرَعَ الْمَلِكُ «عجيب» إِلَيْهَا، وَلَمْ يَكُدْ يَقْبَضُ عَلَيْهَا بِيدِهِ حَتَّى زَلْتُ قَدَّمُهُ فَوَقَعَ لِسُوءِ حَظَّهِ عَلَى ٱلْفَتَى \_ وَالسَّكِّينُ فِي يَدِهِ \_ فَنَفَذَتِ السَّكِينُ إِلَى قَلْبِ ٱلْفَتِي فَقَتَلَتُهُ لِلْحَالِ.

#### ١١ - وَالدُ الْفَتَى

وَلَمْ يَكُد الْمُلكُ «عَجِيب» يَرَى مَا حَدَثَ مِنهُ حَتَى أَشْتَدُ بِهِ الْحُزُنُ وَالْجَزَعُ ، وَلَكِنَهُ أَسْتَسْلَمَ لَقَضَاءِ اللهِ وَقَدَره ، وَخَشِى أَنْ يَحْضُرُ وَالِدُ ٱلْفَتَى فَيَقْتُلُهُ ، فَأَسْرَعَ إِلَى الخُرُوجِ وَأَعَادَ الصَّخْرَةَ إِلَى مَكَانِهَا، وَمَا كَادَ يَنْتَهِى مِنْ ذَ لِكَ حَتَّى رَأَى الْمَرْكَبَ قَادِمًا \_ مِنْ بُعُدِ \_ فَأَسْرَعَ إلى الشَّجرَة فَاخْتَنَى بَيْنَ أَغْصَانِها ، وَلَمَّا رَأَى الشَّيْخُ

مَا حَلَّ بِوَلَدِهِ أَغِمَى عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْجَزَعِ، وَلَمَّا أَفَاقَ أَمَرَ ما حَلَّ بِوَلَدِهِ أَغِمَى عَلَيْهِ مِنْ شِدَةِ الْجَزَعِ، وَلَمَّا أَفَاقَ أَمَرَ بد فنيه ، ثم عاد باكيًا حزينًا. ولمَّا أَخْتَنِي ٱلْمَرْ كُبُ عَنْ



نَظَرِ ٱلْمُلَكِ «عَجِيبٍ » أَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ وَسِيلَةٍ تُمَكِّنَهُ وَمَنْ الْمُلْكِ «عَجِيبٍ » أَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ وَسِيلَةٍ تُمَكِّنَهُ مِنْ هَذِهِ الْجَزيرَةِ الْمَشُوْوَمَةِ فَلَمْ يَسْتَظِعْ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

## ١٢ – قصر الجزيرة

فَسَارَ ٱلْمُلِكُ ﴿ عَجِيبُ ﴾ فِي ٱلْجُزِيرَةِ تِسْعَةَ أَيَّامٍ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، ثمَّ رَأَى فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، ثمَّ رَأَى فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ نَالَةً مِنْ بُعُدٍ \_ فَسَارَ إِلَيْهَا مُسْرِعاً حَتَى نَاراً مُلْتَهِبَةً \_ تَلُوحُ لَهُ مِنْ بُعُدٍ \_ فَسَارَ إِلَيْهَا مُسْرِعاً حَتَى

أَقْتُرَبَ مِنْهَا فَرَأَى قَصْراً فَخُمّا مِنَ ٱلنَّحَاسِ، فَعَلَمَ أَنْ أَشِعَةَ الْقَرْبِ مِنْهَا فَرَالِي فَاظِرِهِ أَنَّهُ يَرَى ٱلشَّمْسِ قَدِ انْعَكَست عَلَيْهِ فَخُيِّلَ إِلَى نَاظِرِهِ أَنَّهُ يَرَى نَارَأً مُلْتَهَبَةً شَدِيدَة ٱلْوَهَج . وَرَأَى أَمَامَ ذَلِكَ ٱلْقَصْرِ نَارًا مُلْتَهَبَةً شَدِيدَة ٱلْوَهَج . وَرَأَى أَمَامَ ذَلِكَ ٱلْقَصْرِ

وَلَمَّا طَلَعَ ٱلصَّبْحُ لَمْ يُطِقِ صَبْرًا عَلَى مَا رَآهُ ، فَسَأَلَمُ . وَلَمَّا طَلَعُ الصَّبْحُ لَمْ يُطِقِ صَبْرًا عَلَى مَا رَآهُ ، فَسَأَلَمُ . « مَا سَبَبُ عَوَرِكُمْ أَيُّهَا الرِّفَاقُ ؟ وَلِمَاذَا تُلَطِّنُونَ وُجُوهَكُمْ . وَلَمَاذَا تُلَطِّنُونَ وُجُوهَكُمْ . وَالسَّوَادِ؟ » فَقَالُوا لَهُ نَاصِحِينَ : « خَيْرُ لَكَ أَلَّا تَدْخُلَ فِيمَا بِالسَّوَادِ؟ » فَقَالُوا لَهُ نَاصِحِينَ : « خَيْرُ لَكَ أَلَّا تَدْخُلَ فِيمَا

لا يَعْنِيكَ فَتَلْقَى مَا لَا يُرْضِيكَ.» فَلَمْ يَقْنَعْ بِقُولِهِمْ وَأَلْحَ عَلَيْهِمْ بِالسُّوَّالِ ، فَقَالُوا لَهُ : « إِذَا شِئْتَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَى المُتكَانِ ٱلَّذِي كُنَا فِيهِ، لِترَى بِنَفْسِكَ سَبَبَ عَوَرِنَا، وَسَتَدْفَعُ ثَمَنَ هَذَا عَيْنَكَ ٱليّمنَى وَتَعُودُ إِلَيْنَا أَعُورَ مِثْلَنَا، فَهَلْ يُرْضِيكَ ذَلِكَ؟ » فَقَالَ لَهُمْ: «نَعَمْ. » فَذَبَحُوا كَبْشَا كبيرًا وَسَلَنُحُوا مِنْهُ جِلْدَهُ وَخَاطُوهُ حَوْلَ جِسْمُ ٱلْمُلَكِ « عجيب » ثُمَّ قَالُوا لَهُ : « سَيَأْتِي طَيْرُ ٱلرَّخُ فَيَحْمُ لَكُ إِلَى قَصْرِ ٱلْعَجَائِبِ، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى ذَلِكَ ٱلْقَصْر فَأَنْهُضْ عَلَى قَدَ مَيْكَ وَاسْلَخْ جِلْدَ ٱلْخَرْوفِ فَإِنَّ الرُّخَ يَخَافُ ويَهْرُ بُ مِنْكَ »، وَبَعْدُ قَلِيلِ مِنَ الزَّمَنِ جَاءَ طَيْرُ الرُّخَ فَحَسِبَهُ كَبْشَا فَحَمَلَهُ إِلَى قَصْرِ ٱلْعَجَائِبِ، فَلَمَّا نَهَضَ ٱلْمُكُ « عَجِيبٌ » وَمَزَقَ جِلْدَ ٱلْكُبْشِ هَرَبَ مِنْهُ طَيْرُ الرُّخِ. ثم وقف الماك « عجيب » أمام قصر العجائب فرأى حجاراً أنه من الذهب وأبوابه مرصعة بالماس.



نم صربه أخصال بذيله في عينه اليمني فعورها

## ١٤ - في قَصْرِ الْعَجَائِبِ

ثم ذخلَ القصر فرآى فيه أرْبعين تجارية لابسات أَفْخُرَ ٱلْمَالَوكِ ، فَرَحَدُ فِي قَصُورِ ٱلْمُلُوكِ ، فَرَحَبنَ أَفْخُرَ ٱلْمُلُوكِ ، فَرَحَبنَ به وَحَيْنَهُ فَرِحَاتِ بِقُدُومِهِ وَأَكْرَمْنَهُ أَحْسَنَ إِكْرَامٍ، ثم قُلْنَ لَهُ: « نَحْنُ خَادِ مَا تُكُ وَأَنْتَ سَيْدُ القَصْرِ، وَسَنَظَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي خِدْمَتِكَ شَهْرًا كَامِلًا ثُمَّ نَتْرُكُكَ أَنْ بَعِينَ يَوْمًا، وَنَعُودُ إِلَى خِدْ مَيْكَ \_ بَعْدُ ذَلِكَ \_ فَلَا نَفَارِقُكَ أَبَدًا وَيُصْبِحُ هَذَا القصر وما يحويه من كنوز ملكالك.» فلنا انقضى الشهر وَدَّعْنَهُ وَأَظْهَر ْنِ لَهُ ٱلْأَسْفَ عَلَى فِرَاقِهِ ، وَأَعْطَينُهُ أَرْبَعِينَ مِفْتَاحًا، وَقُلْنَ لَهُ: « ادْخُلُ مَا شِثْتَ مِنْ هَذِهِ الغُرَفِ، وَلَكِن احْذَرْ أَنْ تَدْخُلَ هَذِهِ ٱلْغُرُ ۚ فَهُ ٱلْأَخِيرَة ، وَإِلاَّ عَرَّضْتَ نَفْسَكَ لِمَا تَكُرَهُهُ».

## ١٥ – عَاقِبَةُ ٱلْفُضُولِ

فَفَتَحَ ٱلْغُرْفَةَ ٱلْأُولَى فَرَأَى حَدِيقَةً جَمِيلَةً لَمْ يَرَفِى حَيَاتِهِ مِثْلُهَا فَقَضَى يَوْ مَهُ بَيْنَ أَزْهَارِهَا ٱلْعَطِرَةِ مُمْبَتَمِ جَامَسُرُ وُرًا،



رَيْقَ إِلَّا الْغُرْفَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي حَذَّرَتُهُ الْجُوَارِي مِنْ دُخُولِهَا وَيُولَةً إِلَّا الْغُرْفَةُ الْأَخْوَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجُولِةِ الْجُورَةُ الْخُولِهِ الْجُورَةُ وَلَيْهُ الْجُورَةُ الْحُولِ هَذِهِ فَوَ قَفَ مُرَدَّدًا نَحُولُ اللَّهِ مُنْ أَنَّهُ وَفَعَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ٱلْغُرْفَةِ ، وَلَمْ يَكُتَفِ بِكُلِّ مَا رَآهُ فِى ذَلِكَ ٱلْفَصْرِ مِنَ الْغُرْفَةِ ، وَلَمْ يَكُلُّ مَا رَآهُ فِى ذَلِكَ ٱلْفَصَرِ مِنَ الْعُجَا ثِبِ وَٱلْكُنُوزِ ٱلْنَادِرَةِ ، وَنَسِى نَصِيحَةً ٱلجُوَادِي وَنَصِيحة العُورِ .

وَمَا كَادَ يَدْخُلُ ٱلْغُرْفَةَ حَتَى وَجَدَ حِصَانًا جَمِيلَ الشَّكُلِ مُعُدًّا لِلرَّكُوبِ فَدَفَعَهُ ٱلْفُصُولُ إِلَى رُكُوبِهِ ، الشَّكُلِ مُعُدًّا لِلرَّكُوبِ فَدَفَعَهُ ٱلْفُصُولُ إِلَى رُكُوبِهِ ، وَكَانَ وَلَمْ يَكُدُ يَرْكُنُهُ حَتَّى طَارَ بِهِ الحُصَانُ فِى ٱلْفُصَاءِ – وَكَانَ هَذَا الحَصَانُ جَنِيًّا – وَمَا زَالَ طَائِرًا بِهِ مُدَّةً مِنَ الزّمَنِ ، هَذَا الحَصَانُ جَنِيًّا – وَمَا زَالَ طَائِرًا بِهِ مُدَّةً مِنَ الزّمَنِ ، ثُمَّ هَبُطَ بِهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَلْقَاهُ عَلَى ظَهْرُهِ وَضَرَ بَهُ بِذَيهُ لِهِ فَعَوْرَهَا .

وَلَمَا أَفَاقَ ٱلْمَاكُ مُ عَجِيبٌ مِنْ ذُهُولِهِ ، وَجَدَ نَفْسَهُ فِي قَصْرِ ٱلْجُزِيرَةِ بَيْنَ رِفَاقِهِ ٱلْعُورِ ، فَوَاسَوْهُ وَرَحَّبُوا بِهِ ، وَقَالُوا لَهُ : « لَقَدْ دَفَعَكَ الْفُضُولُ إِلَى مِثْلِ مَا دَفَعَنَا إِلَيْهِ ، وَلَقِيتَ مِنَ ٱلْجُزَاءِ مِثْلَ مَا لَقِينَا ، وَهَذِهِ مَا دَفَعَنَا إِلَيْهِ ، وَلَقِيتَ مِنَ ٱلْجُزَاءِ مِثْلَ مَا لَقِينَا ، وَهَذِهِ مَا دَفَعَنَا إِلَيْهِ ، وَلَقِيتَ مِنَ ٱلْجُزَاءِ مِثْلَ مَا لَقِينَا ، وَهَذِهِ مَا دَفَعَنَا إِلَيْهِ ، وَلَقِيتَ مِنَ ٱلْجُزَاءِ مِثْلَ مَا لَقِينَا ، وَهَذِهِ مَا دَفَعَنَا إِلَيْهِ ، وَلَقِيتَ مِنَ ٱلْجُزَاءِ مِثْلَ مَا لَقِينَا ، وَهَذِهِ مَا يَعْنِيهِ » .

#### ١٦ - خاتمة القصة

وَبَقِيَ ٱلْمَلِكُ « عَجِيب » عَدّة أيّام \_ وَهُو َ فِي ضِيَافَة الْعُورَانِ الْعَشَرَةِ ــ حَتَّى أَتَاحَ اللهُ لَهُ فُرْصَةَ الْذَهَابِ إِلَى بَلَدِهِ فِي سَفِينَةٍ مَرَّتْ عَلَى تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ، فَوَدَّعَ رَفَاقَهُ ٱلْعُورَانَ، وَلَمَا وَصَلَ إِلَى بَلَدِهِ أَسْتَقْبَلَهُ وَزيرُهُ وَأَهْلُهُ وَشَعْبُهُ أَحْسَنَ ٱسْتِقْبَالِ وَفَرْحُوا بِرُجُوعِهِ إِلَى تَمْلَكُتِهِ أَكْبَرَ ٱلْفَرَحِ. وَلَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُهُ عَنْ سَبَبِ غَيْبَتِهِ ٱلطَّويلَةِ قَصَّ عَلَيْهُمْ كُلُّ مَا لَقِيَهُ فِي رَحْلَتِهِ مِنَ ٱلْعَجَائِبِ، وَأَمَرَ وَزيرَهُ بَكِتَابَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِتَكُونَ عِبْرَةً لِكُلُّ مَنْ يَدْفَعُهُ ۗ ٱلْفُصُولُ إِلَى ٱلدُّخُولِ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ.

وَكَتَبَ عَلَى بَابِ قَصْرِهِ تِلْكَ ٱلجُمُنْلَةَ ٱلحَكِيمَة : « مَنْ دَخَلَ فِي لا يَعْنِيهِ لَتِي مَا لاَ يُرْضِيهِ » . وَعَاشَ ٱلْمَلِكُ ﴿ عَجِيب ﴾ بَقِيَّة عَمْرِهِ يَحْكُمُ بَيْنَ رَعِيتِهِ بالْعَدُ ل ، وَلمَ يَنْسَ-طُولَ حَيَاتِه - مَا جَرَّه مُعَلَيْهِ ٱلْفُضُولُ . انْتَهَ وَالْقَصَة وَ ٱلْخَامِسَة وُ الْخَامِسَة وُ الْفَاعِيَةُ وَالْمُعَالِي الْقَصَة وَ الْقَصَة وَ الْفَاعِية وَ الْفَاعِيْدِ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَهُ وَالْمُ وَلَا مَنْهُ وَالْمُ وَلّهُ وَلَيْهُ وَلَا مُنْهُ وَلَهُ وَلَا مُنْ وَلَهُ وَالِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَقُولُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالل